# القَوَاعِدُ الأَرْبَعُ

لِإِمَامِ الدَّعُوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ (١١١٥ - ١٧٠٩هـ)

#### \* النُّسَخ المعتمَدة في تحقيق هذا المتن:

 نسخة خطِّية بمركز الملك فيصل - السعودية -برقم (٥٢٥٨)، تاريخ نسخها: ١٣٠٧هـ.

نسخة خطِّية بمركز الملك فيصل - السعودية - برقم (٥٢٦٥)، تاريخ نسخها: ١٣٣٨هـ.

نسخة خطِّية بالمكتبة المحموديَّة، بمكتبة الملك
 عبد العزيز - السعودية - برقم (١٤٣٧).

عبد العزيز - السعودية - برقم (١٤٣٧). - نسخة خطِّه بالمكتبة المحموديَّة، بمكتبة الملك

عبد العزيز - السعودية - برقم (١٩٢١). - نسخة خطّية بمكتبة الشّيخ/ عبد الرَّحمن بن

ناصر السّعدى بالقصيم - السعودية -.

# ڛؽ۫ؽٳڒۺؙٳٳڿۧٳٳڿۜڲؽؙؽ

أَسْأَلُ اللَّهَ الكَرِيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ: أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكاً أَيْنَمَا كُنْتَ.

وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ٱبْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا ٱبْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ ٱسْتَغْفَرَ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ.

اَعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ -: أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ - مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ -: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ اللَّهِ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ اللَّهِ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ اللَّهِ جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهُ عَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهُ عَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ: فَاعْلَمْ أَنَّ العِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ.

فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي العِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾.

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ العِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ العَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الخَالِدِينَ فِي النَّارِ: عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ، وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ:

### القَاعِدَةُ الأُولَى

أَنْ تَعْلَمَ: أَنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الخَالِقُ الرَّاذِقُ، اللَّهَ هُوَ الخَالِقُ الرَّاذِقُ، الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، المُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الأُمُورِ، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الإِسْلَامِ ؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرُدُفُكُم مِّنَ السَّمَا وَالأَبْصَرَ وَمَن يُرْدُفُكُم مِّنَ السَّمَا وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُحْرَجُ الْمَيْتِ وَيُحْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرَجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرَبُ اللَّهُ فَقُلُ الْفَلَا لَنَقُونَ ﴾ .

#### القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ، إِلَّا لِطَلَبِ القُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ.

فَكَلِيلُ القُرْبَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ الْقَرْبُونَا الْقَرْبُونَا مِن دُونِهِ آَوْلِيكَ آءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ يَعْدِنُ مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَانَا اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَانَا اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَانَا اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُولَآءِ شُفَعَـُونَا عِندَ اللَّهِ قُلَ أَتُنَبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَنِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُنْفِيَّةٌ،

فَالشَّفَاعَةُ المَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَالُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْتَكُمْ مِن قَعَالَى: ﴿ يَثَالُهُ لَا اللَّهُ وَلَا شَفَعَةً لَّهُ وَلَا شَفَعَةً لَّهُ وَلَا شَفَعَةً وَلَا شَفَعَةً وَلَا شَفَعَةً وَالْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

وَالشَّفَاعَةُ المُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ. وَالشَّفَاعَةِ.

وَالْمَشْفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ ﴾.

#### القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ:

مِنْهُمْ: مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبُدُ الأَشْجَارَ وَالأَحْجَارَ.

وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ ؟ وَالسَّلِيلُ قَوْلُهُ مَ حَقَىٰ لَا وَالسَّلِيلُ قَوْلُهُ مَ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَاهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِلَيْهِ.

فَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلنَّمْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا

َ شَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

وَدَلِيلُ المَلائِكَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَنَوُلاَ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ \*.

وَدَلِيلُ الأَنْبِيَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لَكَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لَكِيكِ الْفَاسِ الْتَخِذُونِ وَأُمِّى لِيَحْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَيْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ شُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾.

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ اَدْعُواْ الصَّالِحِينَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ الْمُثِرِ الشَّرِ الشَّرِ عَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا \* أُولَيِكَ النَّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ...

وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ ؟ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَى \* وَمَنَوْهَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى \* وَمَنوْهَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى \* وَمَنوْهَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى \* وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ عَلَيْنٍ وَلَحْنُ حُدَثَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلَى حُنيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ ، يَعْكُفُونَ عَدْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ .

فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الجُعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ.

أَجِعَلُ لَنَا دَاكَ الْوَاطِ دَمَا لَهُمْ دَاكَ الْوَاطِ ..
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: اللَّهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، كَمَا قَالَتْ بِنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿آجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَمُمْ عَالِهَةً ﴾.

# القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكاً مِنَ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي اَلْفُلُكِ
دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَنْهُمْ إِلَى اَلْبَرِّ إِذَا
هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \* تَمَّتْ بِحَمْدِ الله